وَفَى له ، وإن لم يعطِهِ لم يَفِ له ، ورجلٌ له ماءٌ على ظهر الطريق يمنعه سَابِلة (١١) الطريق ، ورجلٌ حلف بعد العصر لقد أُعْطِيَ بسِلعته كذا وكذا . فأُخذها الآخر بقوله مصدقاً له . وهو كاذب ".

(٢١) وعن على (ع) أنَّه قال : سوقُ المسلمين كمسجدِهم ، الرَّجل أحقّ بمكانه حتَّى يقوم منه أو تَغيب الشَّمس يعني (ع) من ذلك ما ليس عملك لغيره .

## فصل ۲ ذكر ما نُهى عن بيعه

قال الله عز وجل(٢١) : يأيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُمْ بِ الْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ . وقال اللهُ تبارك وتعالَى ٣٠٠: وَأَحلُّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا . يعني جل ثناؤه بالبيع الجائز دون ما حرّم الله في كتابه ، وعلى لسان رسول الله (صلع) وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله .

(٢٢) رُوِينًا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على أنَّ رسول الله (صلع) نهى عن بيع الأحرار ، وعن بيع المَيْتَة وَالدُّم والخِنزير (١) والأَصدام وعن عسب الفحل(٥) وعن ثمن الخمر وعن بيع العَذِرة ، وقال هي ميْتَة. (٢٣) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : الحلالُ من البُّيوع كلُّ

<sup>(</sup>١) حاشية في ه – أي قافلة ، في د ، ي -- السابلة أبن، السبيل المختلفة في الطرقات ، من الضياء

<sup>. 44 / 1 (4)</sup> 

<sup>( )</sup> س ، ه ، ط . د ، ی ، ع – لم الخنزير . ( ه ) س – عسب ، حاشية في ی – عسب الفحل يريد هنا الكدى الذي يؤخذ على الضراب وهو لا مجوز .